## ﴿ بِنسِيدَ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾

﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهِ عَيْسَمَا لِيُّهُ نِذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ١٠ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ١٠ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ١٠ مَّا كُمْ بِهِ عَ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَايِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاتَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَلذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ١٠ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ١٠ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا آ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَـــَدًا ١٠٠ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١١ ثُمَّر بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ ٱلْجِزْيَةِنِ ٱحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوا أَمَدًا اللَّ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى السُّ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَهَا ۖ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١٤ ۖ هَــُؤُكِآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَــُدُواْ مِن دُونِيةِ ءَالِهَ أَمُّ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنٍّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ وَإِذِ آعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّعْ لَكُو مِنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله ﴿ وَرَي الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَنكَهْ فِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَاكَ ٱلمِّهِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ، وَلِيَّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَقَحْسَبُهُمْ أَيْقَكَ اظْا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُّ وَكُلُّهُمُ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمّْ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لِيثْتُدُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْرِ قَالُواْ رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا ٓ أَزَكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم برزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٠٠ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُرْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذَا أَبَدًا ۞ وَكَذَلِكَ أَعْثَرَنَا عَلَيْمٍمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَبّ وَعَدَاللّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۖ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ وَجَمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلُم بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّا نَعْمُ أَحَدًا الله وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا الله ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَأَذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ

هَذَا رَشَدًا اللهُ وَلِيثُواْ فِي كَهْفِهِمْ قَلَتَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيثُوّاً لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ١٠٠ وَأَتْلُ مَآ أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١٧٠ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَـةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَبِهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ۖ ۖ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُرٌ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعَتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهُلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١٠٠٠ أُوْلَيْكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْيِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن شُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ثُمَّتَّكِحِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا اللَّ ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّايَّنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اللهُ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِللَهُمَا نَهَرًا اللهَ وَكَانَ لَهُ ثُمَرٌفْقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَاْ ٱكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿ ٣ ۚ وَدَخَلَ جَنَّـ تَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَ بِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ١٣٠٠ لَنَكُ أَهُو اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَتِيٓ أَحَدًا ١١٠٠ وَلَوَلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَسَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلِدًا ٣٠ فَعَسَىٰ رَقِي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ١٠٠٠ أَوْ يُصِيحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَدُ طَلَبًا اللهُ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَى فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَوْ أُشْرِكَ بِرَيِّنَ أَحَدًا ٧٣٪ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِتَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ٧٣٪ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَتَّى هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا الَّ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآيِهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِدِء نَبَاثُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ١١﴾ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَنِقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ١١٠ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِثْنَمُونَا كَمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ١١١ وُوضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ۚ إِلَّا أَحْصَىٰهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًّا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ فَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ١٠٠ ♦ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ١١٠ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَمْ

يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ ۚ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ ۖ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَّ ثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ اللَّهِ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ۚ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَۚ وَيَجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوا ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن ذُكِّرَ بِتَايَنتِ رَبِّهِ وَالْعَرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِمِمْ وَقُرّاً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤاْ إِذًا أَبَدَا ٣ وَرَبُّك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ هَمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ عَمَوبِلًا ١٠٠ وَيَلْكَ ٱلْقُرَى آهَلَكُنَهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ١٠ اللهِ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُوتَهُمَا فَأَتَّخُذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرِّيًا الله للله الله الله عَدَاءَ فَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا ا نَصَبًا الله قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهُ يَطنُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهُ يَطنُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَطنُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهُ يَتَعَلَىٰ أَللهُ يَطنُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهُ اللهُ يَطنُ اللهُ عَلَى أَنْ أَذْكُرُهُ اللهُ عَلَى أَنْ أَذْكُرُهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَلْوَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَلْوَاللّهُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ أَذُكُونَ اللّهُ عَلَىٰ السّلَمِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّه قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ١٠٠ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّذَنَّا عِلْمًا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ وَلَيْكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَة تُحِطُّ بِهِـ خُبْرًا ﴿ ﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ ﴾ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا نَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله عَنْ اللَّهُ عَنْ إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَهَ الِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا الله قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا الله الله عَلَى لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا الله الطَلَقَاحَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا ثُكْرًا ﴿ ﴿ فَالَ أَلَرُ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَرِحِنِيٌّ قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا ٧٣ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱستَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضّ فَأَقَامَةً. قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللَّ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنِيكَ سَأْنَيِنُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَدَ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا اللَّهُ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَنِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ١٠ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١١ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاكَ تَحْتَهُ كَنُّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةُ مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨٠ وَيَسْئُلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَ يَنَّ قُلْ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا الله الله الله عَنْ الله فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِ شَيْءِ سَبَبًا الله فَأَنْبَعَ سَبَبًا الله حَقَّة إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْمِ حَمِثَةٍ

وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ. ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ عَيْعَذِّبُهُ. عَذَابًا نُكُرًا الله وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ مَجَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا الله ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا الله حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرَّنَيْ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن جَعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا الَّ ۚ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنْنَهُمْ رَدْمًا اللَّهِ عَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّلَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوأً حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ. نَازًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا ٱسْطَىعُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ. نَقْبًا ﴿ فَا اَرْحَمَةُ مِن رَيِّي فَإِذَا جَلَّهَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ، ذَكَّاتًا وكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ١١ ﴿ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ١١ وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا اللهِ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الله الْفَافَا الْكَانُواْ أَن يَنْخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهُ قُلُ هَلْ نُنَتِنَكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاَينتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَخَطِتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنًا ١٠ خَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَنتِ كَانَتْ لَمُمّْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اللَّ الْحَلْدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا أَنَّمَا ٓ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَرَفِّذُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآةَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦ أَحَدَا اللَّهُ ﴾